

هٰذه «حِكاياتٌ مَحْبوبَةٌ» رائِعةٌ يُحِبُّها أَبْناؤُنا ويَتَعَلَّقُونَ بِها. فالصَّغارُ مِنْهُمْ يَتَشُوّقُونَ إلى سَمَاعِ واللِيهِمْ يَرْوونَها لَهُمْ ، والقادرونَ مِنْهُمْ عَلَى القِراءَةِ يُقْبِلُونَ عَلَيْها بِلَهْفَةٍ وشَوْق، فَيَتَمَرَّسُونَ بِالقِراءَةِ ويَسْتَمْنِعُونَ بِالحِكابَةِ. وهُمْ جَميعًا يَسْعَدُونَ بِالتَّمَتُّعِ وشُوق، فَيَتَمَرَّسُونَ بِالقِراءةِ ويَسْتَمْنِعُونَ بِالحِكابَةِ. وهُمْ جَميعًا يَسْعَدُونَ بِالتَّمَتُّعِ بِالرُّسُومِ المُلَوَّنَةِ البَديعَةِ الَّتِي تُساعِدُ عَلَى إثارَةِ الخَيالِ وَتَكْمِلَةِ الجَوِّ القَصَصِيِّ. وقد وقد وجهة عنايَةٌ قصوى إلى الأَداءِ اللَّغَوِيِّ السَّليمِ والواضِحِ. وطُبِعَتِ النَّصوصُ بِأَحْرُفُ كَبِرَةٍ مُرْبِحَةٍ تُساعِدُ أَبْناءَنا عَلَى القِراءةِ الصَّحيحَةِ.

## كتب الفراشة - حكايات محبوبة المراك الساع الحصان الطاعر



الدّكتور ألب يرمُط لق



مكتبة لبئنات كاشِهُون

يُحْكَى أَنَّهُ كَانَ لِمَلِكِ عَظيمِ ابْنُ شُجاعٌ وَسيمٌ وَثَلاثُ بَناتٍ فاتِناتٍ. وَكَانَ الْفُرْسانُ وَأُمَراءُ الْمَمالِكِ الْمُجاوِرَةِ يَأْتُونَ لِطَلَبِ يَدِ الْأَميراتِ الثَّلاثِ، لَكِنَّ الْمَلِكَ كَانَ يَرْفُضُ طَلَبَهُمْ.

بَيْنَما كَانَ الْمَلِكُ يَوْمًا جَالِسًا عَلَى عَرْشِهِ دَخَلَ عَلَيْهِ ثَلاثَةُ حُكَماءَ. كَانَ مَعَ الْحَكيم الْأَوَّلِ طاووسٌ ذَهَبِيُّ، وَمَعَ الثَّانِي بوقٌ نُحاسِيُّ، وَمَعَ الثَّالِثِ حِصانٌ مِنَ الْعاجِ وَخَشَبِ الْآبِنُوس.



كَانَ الْحَكَيُمُ الْأَوَّلُ شَابًا صَادِقًا فَطِنًا. تَقَدَّمَ مِنَ الْمَلِكِ وَقَالَ لَهُ: «يَا مَوْلايَ، جِئْتُ طَالِبًا يَدَ ابْنَتِكَ الْكُبْرِي. وَهٰذَا الطّاووسُ الذَّهَبِئُ هَدِيَّتِي إلَيْكَ. إنَّهُ يَصِيحُ كُلَّمَا مَرَّتُ سَاعَةُ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ وَيُصَفِّقُ بِجَنَاحَيْهِ.»

وَكَانَ الْحَكَيْمُ الثّانِي شَابًا صَادِقًا فَطِنًا أَيْضًا. تَقَدَّمَ مِنَ الْمَلِكِ وَقَالَ لَهُ: «يَا مَوْلاَيَ، جِئْتُ طَالِبًا يَدَ ابْنَتِكَ الْوُسْطَى. وَهَذَا الْبُوقُ النُّحَاسِيُّ هَدِيَّتِي إِلَيْكَ. إِنَّهُ يَحْرُسُ بَوَّابَةَ الْمَدِينَةِ فَإِذَا اقْتَرَبَ غَرِيبٌ مِنْهَا انْطَلَقَ تِلْقَائِيًّا بِالنَّفيرِ.»

تَأَكَّدَ لِلْمَلِكِ أَنَّ الْحَكيمَيْنِ الشَّابَيْنِ صادِقانِ فَوافَقَ عَلَى طَلَبِهِمَا الزَّواجَ مِنِ ابْنَتَيْهِ،



كَانَ الْحَكيمُ الثَّالِثُ كَهْلًا خَبيثًا دَميمًا. تَقَدَّمَ مِنَ الْمَلِكِ وَقَالَ لَهُ: «يَا مَوْلَايَ، جِئْتُ طَالِبًا يَدَ ابْنَتِكَ الصَّغْرى. وَهٰذَا الْحِصانُ الْعَاجِيُّ هَدِيَّتِي إلَيْكَ. إنَّهُ يَطيرُ وَيَنْقُلُ رَاكِبَهُ إلى حَيْثُ يَشَاءُ.»

دَهِشَ الْمَلِكُ لِهٰذَا الْحِصَانِ الْعَجِيبِ، وَقَالَ لِلْحَكِيمِ: ﴿ إِذَا كُنْتَ صَادِقًا فِي مَا تَقُولُ وَجُنُكَ ابْنَتِي، وإذَا كُنْتَ كَاذِبًا رَمَيْتُكَ فِي السِّجْنِ. فَلْنُجَرِّبْ حِصَانَكَ هٰذَا! ﴾ لَكِنَّ الْحَكِيمَ لَمْ يَكُنْ يَرْغَبُ فِي أَنْ يُجَرِّبَ أَحَدُ الْحِصَانَ وَيَكْتَشِفَ سِرَّهُ. كَانَ يَنُوي لَكِنَّ الْحَكِيمَ لَمْ يَكُنْ يَرْغَبُ فِي أَنْ يُجَرِّبَ أَحَدُ الْحِصَانَ وَيَكْتَشِفَ سِرَّهُ. كَانَ يَنُوي أَنْ يُفوي أَنْ يُعَرِّب إِهَا وَبِالْحِصَانِ. فَأَمْسَكَ لِحْيَتَهُ وَوَقَفَ يُفكِّرُ فِي حَيلَةٍ.





لاحَظ الْأَميرُ أَشْرَفُ، ابْنُ الْمَلِكِ، الشُّجاعُ الْوَسيمُ، أَنَّ الْحَكيمَ الدَّميمَ يُخْفِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَيُحاوِلُ أَنْ يَخْدَعَهُمْ، فَهَبَّ مِنْ مَكانِهِ، وقالَ: «أَنا أُجَرِّبُ الْحِصانَ، يا أَبِي!» شَيْئًا وَيُحاوِلُ أَنْ يَخْدَعَهُمْ، فَهَبَّ مِنْ مَكانِهِ الْإِنْطِلاقِ لَكِنَّ الْحِصانَ لَمْ يَتَحَرَّكُ مِنْ مَكانِهِ . ثُمَّ قَفَزَ إلى ظَهْرِ الْحِصانِ وَحَثَّهُ عَلَى الإِنْطِلاقِ . لَكِنَّ الْحِصانَ لَمْ يَتَحَرَّكُ مِنْ مَكانِهِ . الْنَفَتَ الْأَميرُ صَوْبَ الْحَكيم وقالَ لَهُ : «أَهٰذا هُوَ حِصانَكَ الَّذي يَطيرُ؟ إذا كُنْتَ كَاذِبًا قَطَعْنا رَأْسَكَ !» خافَ الْحَكيم وأَسْرَعَ يُشيرُ إلى مَسْكَةٍ مَطْوِيَّةٍ في كَتِفِ الْحِصانِ النَّيمُنى ، ويقولُ :

«إِرْفَعْ هَذِهِ الْمَسْكَةَ يَنْطَلِقِ الْحِصانُ!» ما إِنْ رَفَعَ الْأَميرُ الْمَسْكَةَ حَتّى انْطَلَقَ الْحِصانُ وَطَارَ فِي الْفَضاءِ، وَظَلَّ يَعْلُو وَيَعْلُو، بَيْنَ صَيْحاتِ النّاسِ وَعَجَبِهِمِ الشَّديدِ، حَتّى غابَ عَنِ الْأَبْصارِ.

رأى الأميرُ نَفْسَهُ ضَائِعًا فِي الْفَضَاءِ لا يَعْرِفُ كَيْفَ يُعِيدُ الْحِصَانَ إِلَى الْأَرْضِ وَلا كَيْفَ يُوجِّهُهُ ، فَخَافَ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ : «هذهِ حيلَةٌ دَبَّرَهَا الْحَكَيمُ الدَّمِيمُ لِقَتْلِي!» ثُمَّ تَمَالَكَ نَفْسَهُ وَرَاحَ يَتَحَسَّسُ جَسَدَ الْحِصَانِ ، وَسُرْعَانَ مَا وَجَدَ مَسْكَةً مَطُويَّةً أُخْرى فِي الْكَتِفِ النِّسْرى . رَفَعَ تِلْكَ الْمَسْكَةَ فَانْتَفَضَ الْحِصَانُ انْتِفَاضَةً عَنيفَةً وَازْدَادَتْ سُرْعَتُهُ الْحَصَانِ ، وَأَخيرًا وَجَدَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مَسْكَةً الْدِيادًا كَبِيرًا . فَعَادَ الْأَمِيرُ يَتَفَحَّصُ جَسَدَ الْحِصَانِ ، وَأَخيرًا وَجَدَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مَسْكَةً لَوْ الْدِيادُ الْحِصَانِ وَأَخيرًا وَجَدَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مَسْكَةً كَرُأْسِ الدّيكِ ، فَرَفَعَها . عِنْدَ ذَاكَ ، هَدَأَتْ سُرْعَةُ الْحِصَانِ وَأَخيرَا وَجَدَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ صَوْبَ كَرَأْسِ الدّيكِ ، فَرَفَعَها . عِنْدَ ذَاكَ ، هَدَأَتْ سُرْعَةُ الْحِصَانِ وَأَخَذَ يَتَّجِهُ بِيسْرٍ صَوْبَ الْأَرْضَ .

سُوْعَانَ مَا عَرَفَ الْأَمِيرُ أَيْضًا أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ تَوْجِيهَ الْحِصَانِ يَمِينًا أَوْ يَسَارًا بِشَدِّ الرَّسَنِ إلى الْيَمِينِ أَوْ إلى الْيَسَارِ. وَظُلَّ طَوالَ النَّهَارِ يَطِيرُ فَوْقَ الْجِبَالِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالْبِحَارِ ، سَعيدًا بِذَلِكَ الْيَصَانِ الْعَجِيبِ وَبِالْبِلادِ الَّتِي يَرَاها.





وَصَلَ الْأَميرُ فِي طَيَرانِهِ إِلَى مَدينَةٍ رائِعَةٍ تَمْلَأُهَا قُصورٌ وَحَدائِقٌ، وَيَتَوَسَّطُها قَصْرٌ عَظيمٌ يُحيطُ بِهِ سورٌ عالٍ وَأَبْراجٌ. وَلَمّا كانَ الظَّلامُ قَدْ بَدَأَ بِالإِنْتِشارِ قَرَّرَ الْأَميرُ أَنْ يَهْبِطَ فِي الْقَصْرِ وَيُقَدِّمَ نَفْسَهُ إِلَى صاحِبِهِ.

هَبَطَ أَشْرَف بِحِصانِهِ الطَّائِرِ فَوْقَ سَطْحِ الْقَصْرِ. رَأَى دَرَجًا مِنَ الْمَرْمَرِ الزَّهْرِيِّ ذَا مُتَكَا مِنْ خَشَبِ الْآبنوسِ الْمُطَعَّمِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَنَزَلَهُ. وَمَشَى مَمَرًّا يُفْضِي إلى بابٍ مَنْ خَشَبِ الْوَرْدِ الْأَحْمَرِ مَنْقُوشٍ بِاللَّآلِئِ وَأَحْجارِ الْياقُوتِ.

فَتَحَ أَشْرَفُ الْبابَ فَإِذَا أَمامَهُ قَاعَةً واسِعَةً مَفْرُوشَةً بِالسَّجَّادِ الشَّرْقِيِّ النَّفيسِ، في صَدْرِها ديوانُ حَريرِيُّ وَفِي أَرْجائِها تُحَفُّ مِنَ الْعَاجِ وَآنِيَةً مِنَ النَّحاسِ الْمُطَعَّمِ بِالْجَواهِرِ.

تَناهَى إلى الأَميرِ وَقْعُ أَقْدَامٍ كَثيرَةٍ تَقْتَرِبُ مِنَ الْقَاعَةِ. وَمَا هِيَ إلّا لَحَظَاتُ حَتّى دَخَلَتِ الْقَاعَةَ صَبِيَّةٌ رَشِيقَةٌ فَاتِنَةٌ يُحيطُ بِهَا مِنْ كُلِّ جانِبٍ سِتُ فَتَياتٍ، وَيَسيرُ إلى جَوَارِهَا رَجُلُ كَثيفُ الشّارِيَيْنِ مَفْتُولُ السّاعِدَيْنِ، يَتَدَلّى إلى جانِبِهِ سَيْفٌ طَويلٌ. تِلْكَ جوارِها رَجُلُ كَثيفُ الشّارِيَيْنِ مَفْتُولُ السّاعِدَيْنِ، يَتَدَلّى إلى جانِبِهِ سَيْفٌ طَويلٌ. تِلْكَ الْبِلادِ، وَكَانَتِ الْفَتَياتُ الْإِثْنَتَا عَشْرَةَ وَصيفاتِها، وَأَمّا الرَّجُلُ الْكَثيفُ الشّارِبَيْنِ فَكَانَ حارِسَها.

جَمَدَتِ الْأَميرَةُ ياسَمين فَجْأَةً في مَكانِها، وَوَقَفَتْ تَتَأَمَّلُ الشَّابُّ الْوَسيمَ الَّذي رَأَتُهُ أَمامَها وَتَعْجَبُ كَيْفَ وَصَلَ إلى جَناحِها مِنَ الْقَصْرِ. لَكِنْ في تِلْكَ اللَّحْظَةِ كَانَ الْحارِسُ أَمامَها وَتَعْجَبُ كَيْفَ وَصَلَ إلى جَناحِها مِنَ الْقَصْرِ. لَكِنْ في تِلْكَ اللَّحْظَةِ كَانَ الْحارِسُ أَمْامَها قَدْ رَأَي الْأَميرَ أَشْرَف وَهَجَمَ عَلَيْهِ شَاهِرًا سَيْفَهُ.





أَسْرَعَ الْأَميرُ أَشْرَف يُدافِعُ عَنْ نَفْسِهِ، فَجَرَّدَ هُوَ أَيْضًا سَيْفَهُ وَاشْتَبَكَ مَعَ الْحارِسِ وَضَرَبَهُ ضَرْبَةً أَفْقَدَتُهُ الْوَعْيَ.

إضْطَرَبَتِ الْأَمِيرَةُ ياسَمِينَ، لَكِنَّهَا أَحَسَّتْ بِمَيْلِ إِلَى ذَٰلِكَ الشَّابِّ الْوَسِيمِ الشُّجاعِ. وَكَانَ الْأَمِيرُ أَشْرَفَ قَدْ وَقَفَ هُوَ أَيْضًا يَتَأَمَّلُ الْأَمِيرَةَ مَبْهُورًا بِجَمَالِهَا الْفَاتِنِ، فَقَدْ كَانَتْ أَجْمَلَ فَتَاةٍ وَقَعَتْ عَلَيْهَا عَيْنَاهُ.

قَالَتِ الْأَميرَةُ: «مَنْ أَنْتَ؟»

اِنْحَنِي أَشْرَف وَقالَ لَها: «أَنَا الْأَمِيرُ أَشْرَفُ، ابْنُ الْمَلِكِ سُلْطان!»

أَخَذَ الْأُميرُ أَشْرَف يُحَدِّثُ الْأُميرَةَ ياسَمين عَنْ نَفْسِهِ ، لَكِنَّهُ أَخْفى عَنْها حِكايَةَ الْحِصانِ الطَّائِرِ . الطَّمَأُنَّتِ الْأَميرَةُ إلَيْهِ وَجَلَسَتْ مَعَهُ عَلى الديوانِ الْحَريرِيِّ تُحَدِّثُهُ هِي الْحِصانِ الطَّائِرِ . الطَّمَأُنَّتِ الْأَميرَةُ إلَيْهِ وَجَلَسَتْ مَعَهُ عَلى الديوانِ الْحَريرِيِّ تُحَدِّثُهُ هِي الْحِصانِ الطَّائِرِ . الطَّمَأُنْ الْمُعيدَيْنِ الْقَاعَةِ يَنْظُرُنَ بِإِعْجَابٍ إلى الشَّابَيْنِ السَّعيدَيْن .

في أَثْنَاءِ ذَٰلِكَ عَادَ الْحَارِسُ إِلَى وَعْيِهِ ، فَزَحَفَ مُتَرَاجِعًا وَتَرَكَ الْقَاعَةَ دُونَ أَنْ يَتَنَبَّهَ إِلَيْهِ أَحَدُ. ثُمَّ شَقَّ ثَوْبَهُ ، وَجَرَى إِلَى الْمَلِكِ وَزَعَمَ أَمَامَهُ شَاكِيًا أَنَّ جِنِيًّا هَاجَمَهُ وَاحْتَجَزَ الْأَمِيرَةَ فِي جَنَاحِها.

هَبَّ الْمَلِكُ مِنْ مَكَانِهِ وَجَرَّدَ سِلاحَهُ وَجَرى إلى جَناحِ الْأَميرَةِ ، وَجَرى وَراءَهُ حُرَّاسُهُ يُحاولونَ اللَّحاقَ بِهِ .



لَمْ يَرَ الْمَلِكُ جِنِيًّا، بَلْ رَأَى شَابًّا وَسِيمًا يُبادِلُ ابْنَتَهُ الْحَديثَ. فَخَفَّ قَلَقُهُ، لَكِنَّ غَضَبَهُ لَمْ يَخِفَّ، فَانْدَفَعَ شَاهِرًا سَيْفَهُ، وَصَاحَ بِالشَّابُّ :

« دافِع عَن نَفْسِكَ ، أَيُّها الدَّخيلُ! »

أَسْرَعَ أَشْرَف يُجَرِّدُ سَيْفَهُ، لَكِنَّهُ صاحَ بِالْمَلِكِ: «أَنا لَسْتُ دَخيلًا. أَنا الْأَميرُ أَشْرَفُ، ابْنُ الْمَلِكِ سُلْطان!»

صاحَ الْمَلِكُ : «وَهَلْ يَسْمَحُ الْأَميرُ لِنَفْسِهِ بِالتَّسَلُّلِ إِلَى جَناحِ أَميرَةٍ ؟» ثُمَّ انْقَضَّ عَلى الشَّابِّ . دافَعَ أَشْرَفَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَسُرْعانَ ما أَسْقَطَ السَّيْفَ مِنْ يَدِ الْمَلِكِ ، لَكِنَّهُ وَجَدَ نَفْسَهُ مُحاصَرًا بِالْحُرِّاسِ .



صاحَ الْمَلِكُ وَقَدْ أَحاطَ بِهِ حُرَّاسُهُ: «اِسْتَعِدَّ لِلْمَوْتِ عِنْدَ شُروقِ الشَّمْسِ!» رَفَعَ الْأَميرُ رَأْسَهُ وَقَالَ: «الْأُمَراءُ لا يَموتونَ إلّا في ساحَةِ الْحَرْبِ! إنّي عَلى اسْتِعْدادٍ أَنْ أُواجِهَ أَشْجَعَ فُرْسانِكَ، بَلْ إنّي مُسْتَعِدٌّ أَنْ أُواجِهَ جَيْشَكَ كُلَّهُ.»

أُعْجِبَ الْمَلِكُ بِشَجاعَةِ الْأَميرِ وَاحْتَرَمَ رَغْبَتَهُ فِي أَنْ يَموتَ فِي سَاحَةِ الْحَرْبِ، وَأَعْلَنَ أَعْرَبُ الْمُلِكُ بِشَجاعَةِ الْأَميرِ وَاحْتَرَمَ رَغْبَتَهُ فِي أَنْ يَموتَ فِي سَاحَةِ الْحَرْبِ، وَأَعْلَنَ الْبَشَارِ أَنْ الْأَميرَ أَشْرُف سَيَموتُ عِنْدَ شُروقِ الشَّمْسِ مُواجِهًا كَتيبَةً مِنَ الْفُرْسَانِ. وَعِنْدَ الْبَشَارِ الطَّرُونَ الطَّرُونَ الْفُرْسَانِ يَمْلَأُونَ الطَّرُقاتِ . السَّاحاتِ وَيَسُدَّونَ الطُّرُقاتِ .



قالَ الْأَميرُ أَشْرَف: «أَيُّها الْمَلِكُ، أَنا أَطْلُبُ أَنْ أَرْكَبَ حِصاني، مِثْلَما يَرْكَبُ فُرْسانُكَ كُلُّهُمْ أَحْصِنَتَهُمْ.»

قالَ الْمَلِكُ: «إِخْتَرِ الْحِصانَ الَّذي تُريدُ مِنْ بَيْنِ خُيولِ هُوَّلَاءِ الْفُرْسانِ.» أَجَابَ أَشْرَف: «لَنْ أَرْكَبَ إلّا الْحِصانَ الَّذي حَمَلَني إلى هُنا!» وَأَجَابَ أَشْرَف: هَذا؟» هذا؟»

«عَلَى سَطْحِ قَصْرِكَ يَا مَوْلايَ!» ضَحِكَ الْمَلِكُ مِنْ جَوابِ الْأَميرِ، لْكِنَّهُ أَرْسَلَ رِجَالَهُ لِيَبْحَثُوا عَنْ ذَلِكَ الْحِصَانِ الَّذي يَتَسَلَّقُ سُطُوحَ الْقُصورِ! وَسُرْعَانَ ما عادَ هٰوُلاءِ يَحْمِلُونَ حِصَانًا عاجِيًّا، فَراحَ الْمَلِكُ وَرِجَالُ الْبَلاطِ وَالْفُرْسَانُ جَمِيعًا يَضْحَكُونَ، وَرَأَوْا أَنَّ الَّذي كانوا يَحْسَبُونَهُ أَميرًا شُجَاعًا مُتَهَوِّرًا هُوَ في الْحَقيقَةِ شَابٌ مَجْنُونُ.



اِقْتَرَبَ الْأَميرُ مِنَ الْحِصانِ وَتَفَحَّصَهُ ثُمَّ رَكِبَهُ وَالْتَفَتَ إِلَى الْمَلِكِ، وَقَالَ: «أَنَا مُسْتَعِدُّ!»

قالَ الْمَلِكُ : «إِذَا كُنْتَ حَقًّا أَميرًا فَدَافِع عَن نَفْسِكَ حَتّى الْمَوْتِ ، وَلا تَرْحَمْ أَحَدًا فَلَنْ يَرْحَمَكَ أَحَدً .. » ثُمَّ الْتَفَتَ إلى الْفُرْسَانِ وَصَاحَ : «هٰذَا الرَّجُلُ تَجَرَّأَ عَلَى دُخُولِ جَنَاحِ الْأَميرَةِ مُتَسَلِّلًا. تَنَاوَلُوهُ بِالسَّيوفِ وَأُسِنَّةِ الْحِرَابِ! »

سُرْعانَ مَا تَصَاعَدَ غُبَارُ الْخَيْلِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَانْقَضَّ الْفُرْسَانُ عَلَى أَشْرَفَ الْقُرْسَانُ عَلَى أَشْرَفَ الْقَصْرِ لَحْظَةً فَلَمَحَ الْأَميرَةَ ياسَمين وَراءَ الْقَصْرِ لَحْظَةً فَلَمَحَ الْأَميرَةَ ياسَمين وَراءَ شُبًا كِهِا تُغَطِّي وَجْهَهَا بِيَدَيْهَا، فَعَرَفَ أَنَّ الْأَميرَةَ تُحِبُّهُ.





أَسْرَعَ أَشْرَف يَرْفَعُ مَسْكَةً الطَّيَرانِ فَانْتَفَضَ الْحِصانُ انْتِفاضَةً عَظيمَةً وَقَفَزَ في الْهَواءِ وَطارَ وَطارَ حَتّى غابَ عَنِ الْأَبْصارِ.

أَمْضَى الْأَمِيرُ أَشْرَفَ نَهَارَهُ طَائِرًا لَا يَتَوَقَّفُ إِلَّا لِتَنَاوُلِ شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ لِبَعْضِ الرَّاحَةِ. وَمَعَ غُروبِ الشَّمْسِ وَصَلَ إِلَى مَدينَتِهِ ، فَدَارَ حَوْلَهَا قَلِيلًا يَتَأَمَّلُهَا مِنْ عَلُ. وَرَآهُ الرَّاحَةِ. وَمَعَ غُروبِ الشَّمْسِ وَصَلَ إِلَى مَدينَتِهِ ، فَدَارَ حَوْلَهَا قَلِيلًا يَتَأَمَّلُها مِنْ عَلُ. وَرَآهُ النَّاسُ مُقْيلًا فَارْتَفَعَ هُتَافُهُمْ ، وَرَاحُوا يَرْقُصُونَ فِي الشَّوارِعِ فَرِحِينَ ، فَلَقَدْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ النَّاسُ مُقْيلًا فَارْتَفَعَ هُتَافُهُمْ ، وَرَاحُوا يَرْقُصُونَ فِي الشَّوارِعِ فَرِحِينَ ، فَلَقَدْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ النَّاسِ فَأَسْرَعَ السَّعَامُ النَّاسِ فَأَسْرَعَ السَّعَامُ النَّاسِ فَأَسْرَعَ السَّعَامُ النَّاسِ فَأَسْرَعَ النَّاسِ فَأَسْرَعَ بَعُودَ إِلَى شُرْفَتِهِ يُرَحِّبُ بِابْنِهِ اللَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ لَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ أَبُدًا.

جَلَسَ الْأُميرُ في بَلاطِ أَبِيهِ يُرَحِّبُ بِالْمُهَنِّثِينَ مِنْ أُمراءَ وَفُرْسَانٍ وَأَصْحَابٍ. لَكِنَّهُ لاحَظَ أَنَّ الْحَكيمَ الدَّميمَ، صَاحِبَ الْحِصَانِ الطّائِرِ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ.

سَأَلَ الْأَميرُ أَباهُ عَنِ الْحَكيمِ الدَّميمِ ، فَقَالَ الْمَلِكُ : «رَمَيْتُهُ فِي السِّجْنِ جَزاءَ تَعْريضِهِ حَياتَكَ لِلْخَطَرِ ، وَكُنْتُ أَنْوي أَنْ أَقْطَعَ رَأْسَهُ لَوْ لَمْ تَعُدْ إِلَيْنا سالِمًا . »

رَجا الْأَميرُ أَشْرَفَ أَباهُ الْمَلِكَ أَنْ يَعْفُو عَنِ الْحَكيم الدَّميم ، وَقَالَ لَهُ : «يَكُني ، يا أَبي ، أَنّي عُدْتُ سالِمًا ، فَاعْفُ عَنْهُ ، وَاسْمَحْ لِي أَنْ أَرُدَّ لَهُ غَدًّا حِصالَهُ وَأُبْعِدَهُ عَنْ هٰذِهِ الْمَدينَةِ . » فَأَصْدَرَ الْمَلِكُ أَمْرَهُ بِإطلاقِ سَراحِ الْحَكيم .

تِلْكَ اللَّيْلَةَ لَمْ يَعْرِفِ الْأَمِيرُ أَشْرَفُ النَّوْمَ. وَكَثيرًا مَا كَانَ يَتْرُكُ فِرَاشَهُ وَيَخْرُجُ إِلَى شُرْفَتِهِ يُحَدِّقُ فِي ظَلَامِ اللَّيْلِ وَيُفَكِّرُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالْجِبالِ وَالْبِحارِ الَّتِي تَفْصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَحْبُوبَتِهِ الْأَمْيرَةِ يَاسَمِين.

وَقَبْلَ أَنْ يَنْبَلِجَ الْفَجْرُ كَانَ قَدْ عَزَمَ عَلَى الْعَوْدَةِ إِلَى ياسَمِينِ أَيًّا كَانَتِ الْمَخَاطِرُ. قالَ فَي نَفْسِهِ: «سَأَسْتَعيرُ الْحِصانَ الطَّائِرَ يَوْمًا آخَرَ أَوْ يَوْمَيْنِ!»

أَعَدَّ ثِيابَ السَّفَرِ عَلَى عَجَلٍ ، وَحَمَلَ كيسًا مِنَ الذَّهَبِ ، وَتَسَلَّلَ إِلَى الْحِصانِ الطَّائِرِ ، فَرَكِبَهُ تَحْتَ جُنْحِ الظَّلامِ وَطَارَ.



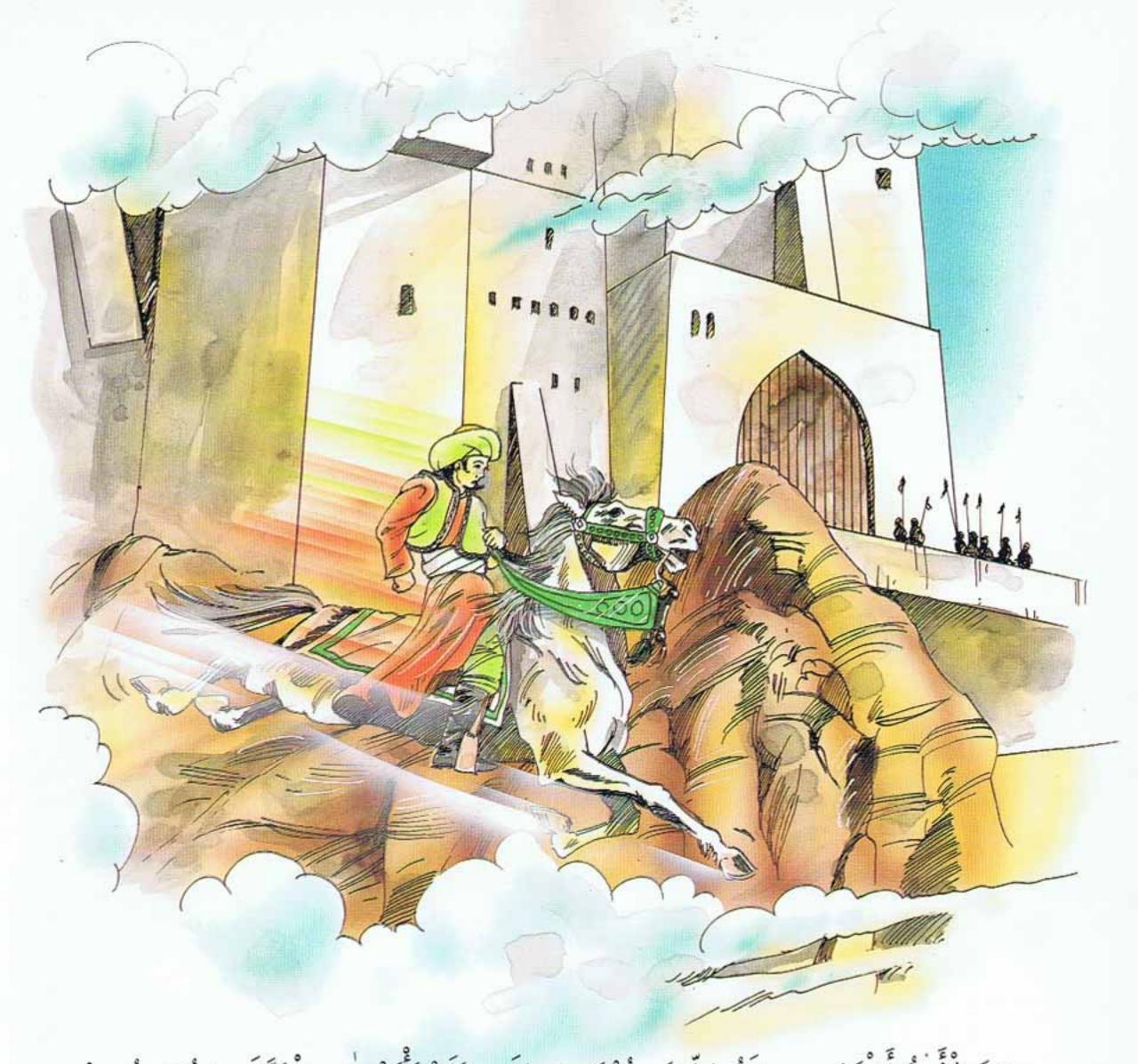

قادَ الاميرُ اشرَف حِصانهُ الطائرَ بِسُرْعَةٍ خاطِفةٍ. وَلَمْ يَابَهُ هذهِ الْمَرَّةَ بِما يُشاهِدُ مِنْ جِبال وَبِحارٍ أَوْ قُرَّى وَبَلَداتٍ. فَقَدْ كَانَ هَمُّهُ الْوَحيدُ أَنْ يَصِلَ إلى الْأَميرَةِ ياسَمين. لَكِنَّهُ عِنْدَما اقْتَرَبَ مِنْ مَدينَةِ مَحْبُوبَتِهِ حَطَّ بِحِصانِهِ فَوْقَ هَضْبَةٍ مُشْرِفَةٍ وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ. عَنْدَما اقْتَرَبَ مِنْ مَدينَةِ مَحْبُوبَتِهِ حَطَّ بِحِصانِهِ فَوْقَ هَضْبَةٍ مُشْرِفَةٍ وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ. حَلَّ الظَّلامُ وَمَضى جانِبٌ مِنَ اللَّيْلِ ، فَرَكِبَ الْأَميرُ أَشْرَف حِصانَهُ وَطارَ بِهِ فِي اتِّجاهِ الْمَدينَةِ . حَلَّقَ عالِيًا فَوْقَ قَصْرِ الْمَلِكِ ، ثُمَّ أَخَذَ يَهْبِطُ نَحْوَهُ فِي بُطْ وَحَذَرٍ . لَكِنَّهُ لاحَظَ أَنَّ فَوْقَ سَطْحِ الْقَصْرِ حُرِّاسًا مُدَجَّجِينَ بِالسِّلاحِ .

أَدْرَكَ أَشْرَفَ أَنَّ الْمَلِكَ يَتَوَقَّعُ عَوْدَتَهُ ، وَأَنَّهُ لِذَلِكَ وَضَعَ عَلَى سَطْحِ الْقَصْرِ حُرّاسًا . فَأَسْرَعَ يَعْلُو بِحِصَانِهِ بِحَذَرٍ أَيْضًا كَيْ لا يَشْعُرَ بِهِ أَحَدٌ ، وَعادَ إلى الْهَضْبَةِ الْقَريبَةِ وَخَبَّأً فَأَسْرَعَ يَعْلُو بِحِصَانِهِ بِحَذَرٍ أَيْضًا كَيْ لا يَشْعُرَ بِهِ أَحَدٌ ، وَعادَ إلى الْهَضَبَةِ الْقَريبَةِ وَخَبَّأً حَصَانَهُ دَاخِلَ دَغُلٍ كَثيفٍ ، ثُمَّ تَوجَّهَ إلى الْمَدينَةِ سَيْرًا عَلَى قَدَمَيْهِ .

وَصَلَ الْمَدينَةَ صَباحًا فَنَزَلَ خَانًا طَلَبًا لِلرَّاحَةِ وَتَسَقُّطًا لِلاَّخْبارِ. لَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا عَنِ الْأَميرَةِ ياسَمين إلّا في الْمَساءِ عِنْدَما اجْتَمَعَ نُزَلا ُ الْخانِ حَوْلَ مَائِدَةِ الطَّعامِ ، وَراحوا يَتَناقَلونَ أَخْبارَ الْمَمْلكَةِ . فَعَرَفَ أَنَّ الْمَلِكَ شَدَّدَ الْحِراسَةَ عَلَى مَنافِذِ الْقَصْرِ كُلُّها ، وَأَنَّهُ مَنَعَ الْأَميرَةَ ياسَمين مِنْ مُغادَرَةِ الْقَصْرِ ، وَأَنَّ الْأَميرَةَ عَليلَةٌ لَمْ تَذُق طَعامًا مُنْذُ أَنْ تَرَكَ



ظُلَّ الْأَميرُ أُسْبُوعًا حَائِرًا لَا يَعْرِفُ طَريقًا لِلْوُصُولِ إِلَى مَحْبُوبَتِهِ. وَكَانَتِ الْأَميرَةُ لَا تَزالُ مُمْتَنِعَةً عَنِ الطَّعامِ وَتَزْدَادُ ضَعْفًا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ، حَتّى خافَ عَلَيْها أَبُوها وَاسْتَدْعى أَشْهَرَ أَطِبّاءِ الْمَمْلَكَةِ ، وَأَعْلَنَ أَنَّهُ يُخَصِّصُ جَائِزَةً عَظيمَةً لِمَنْ يَشْفِي ابْنَتَهُ. فَتَوافَدَ الْأَطِبّاءُ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ ، لَكِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ شِفاءَها.

عَزَمَ الْأَميرُ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ الْقَصْرَ ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ خَطَرٌ عَلَى حَياتِهِ . تَنَكَّرَ فِي زِيِّ طَبيبٍ عَجوزٍ ، وَوَقَفَ أَمامَ الْمَلِكِ وَأَعْلَنَ أَنَّهُ قادِرٌ عَلَى أَنْ يَشْفِيَ الْأَميرَةَ ، لَكِنَّهُ طَلَبَ أَنْ يَراها عَلَى انْفِرادٍ .

قالَ الْمَلِكُ : «تَراها عَلَى انْفِرادٍ إذا شِئْتَ . لَكِنْ إذا أَنْتَ لَمْ تَشْفِها رَمَيْناكَ في



اِقْتَرَبَ أَشْرَف مِنْ سَرِيرِ الْأَميرَةِ العَليلَةِ فَلَمْ تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ. ناداها بِصَوْتٍ خَفيضٍ فَهَبَّتْ مِنْ سَريرِها وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ فِي ذُهولٍ.

قالَ أَشْرَف: «جِئْتُ أَطْلُبُ يَدَكِ مِنْ أَبيكِ الْمَلِكِ ، لَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ رَأْيَكِ قَبْلَ أَنْ أَكْشِفَ لَهُ سِرِّي وَأُعَرِّضَ حَياتِي لِلْخَطَرِ .»

قَالَتْ يَاسَمِينَ: «أَبِي رَجُلٌ طَيِّبٌ، لَكِنَّهُ عَنيدٌ. لَقَدْ سَخِرْتَ مِنْهُ أَمَامَ فُرْسَانِهِ، وَلَنْ يَغْفِرَ لَكَ الْآنَ ذٰلِكَ.»

قالَ أَشْرَف: «إِذَنْ نَهْرُبَ مَعًا وَنَتَزَوَّجَ في مَمْلَكَةِ أَبِي.» وَهٰكَذا تَعاهَدَ الشَّابَانِ عَلى الزَّواج وَاتَّفَقا عَلى خُطَّةِ الْهَرَبِ.





في ذَلِكَ الْمَساءِ عادَ أَشْرَف إلى حَيْثُ خَبَّأً حِصانَهُ الطَّائِرَ، وَانْتَظَرَ هُبوطَ الظَّلامِ. وَعِنْدَ انْتِصافِ اللَّيْلِ طارَ بِحِصانِهِ إلى الْمَدينَةِ، وَحَلَّقَ فَوْقَ الْقَصْرِ لَحَظاتٍ ثُمَّ انْقَضَّ كَنَسْرٍ عِمْلاقٍ عَلى شُرْفَةِ الْأَميرَةِ. وَما هِيَ إلّا لَحْظَةُ حَتّى كانَتِ الْأَميرَةُ وَراءَهُ عَلى الْحِصانِ الطَّائِر.

لَمَحَ الْحُرَّاسُ شَبَحًا طائِرًا عِمْلاقًا يَحُطُّ عَلَى شُرْفَةِ الْأَميرَةِ، فَتَهَيَّأُوا لِقَذْفِهِ بِالرِّماحِ وَالنِّبالِ، لٰكِنَّ الْأَميرَ أَشْرَف كَانَ أَسْرَعَ مِنْهُمْ فَطارَ بِياسَمين وَاخْتَفَى في ظَلامِ اللَّيْلِ. وَصَلَ أَشْرَفَ إِلَى جِوارِ مَدينَتِهِ فَحَطَّ بِحِصانِهِ فِي اسْتِراحَةٍ مَلَكِيَّةٍ. دارَ الْأَميرُ بِياسَمين فِي جَوانِبِ الْإسْتِراحَةِ ، ثُمَّ قالَ لَها: «سَأَعودُ إلى أَبِي لِنُعِدَّ لَكِ اسْتِقْبالًا يَليقُ بِعَروسِ الْأَميرِ. وَأَنْتِ تَنْتَظِرينَ هُنا، وَمَعَكِ الْحِصانُ.»

كَانَتْ سَعَادَةُ الْمَلِكِ عَظِيمَةً بِعَوْدَةِ ابْنِهِ سَالِمًا، وَبِمَا حَمَلَ مَعَهُ مِنْ أَخْبَارٍ، وَأَمَرَ بِنَشْرِ الزِّينَةِ فِي أَنْحَاءِ الْمَدينَةِ كُلِّهَا وَإعْدَادِ اسْتِقْبَالٍ عَظيم لِلْأَميرَةِ يَاسَمين.

عادَ أَشْرَفَ إِلَى الْاسْتِراحَةِ ، فَلَمْ يَجِدِ الْأَميرَةَ وَلَا الْحِصانَ الطَّائِرَ . وَظَنَّ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ أَنَّ يَاسُمين أَرادَتْ أَنْ تَلْهُوَ فَرَكِبَتِ الْحِصانَ وَطارَتْ بِهِ . لَكِنْ لَمّا طالَ غِيابُها أَحَسَّ بِقَلَقٍ عَظيم .





وَالْواقِعُ أَنَّ أَشْرَفَ وَياسَمِينَ لَمْ يَكُونَا وَحْدَهُمَا عِنْدَمَا هَبَطَا فِي الْإِسْتِرَاحَةِ الْمَلَكِيَّةِ. فَمُنْذُ وَالْوَاقِعُ أَنَّ أَشْرَفٍ مُجَاوِرٍ لِلإِسْتِرَاحَةِ أَنْ رَحَلَ الْأَميرُ كَانَ الْحَكيمُ الدَّميمُ يَقْضِي أَيّامَهُ فِي مَوْقِعٍ مُشْرِفٍ مُجَاوِرٍ لِلإِسْتِرَاحَةِ الْمَلَكِيَّةِ انْتِظَارًا لِعَوْدَتِهِ. وَكَانَ يَزْدَادُ حِقْدًا عَلَى الْمَلِكِ وَالْأَميرِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ، فَالْمَلِكُ لَمْ يُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَالْأَميرِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ، فَالْمَلِكُ لَمْ يُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَالْأَميرُ كَشَفَ سِرَّ الْحِصانِ وَطَارَ.

فوجي ً الْحَكيمُ الدَّميمُ عِنْدَما رَأَى الْأَميرَ أَشْرَف يَخُطُّ بِالْحِصانِ في حَديقَةِ الْإسْتِراحَةِ لَكِنَّهُ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَكْشِفَ عَنْ نَفْسِهِ ، فَاخْتَبَأَ خَلْفَ إحْدى الْأَشْجارِ يُراقِبُ . وَسُرْعانَ مِا عَرَفَ أَنَّ الصَّبِيَّةَ الْفاتِنَةَ هِي عَروسُ الْأَميرِ ، وَأَنَّ الْأَميرَ سَيَتُرُكُها هُناكَ لِيُعِدَّ لَهَا اسْتِقْبالًا مَلَكِيًّا ، فَدارَتْ بِرَأْسِهِ خُطَّةٌ خَبيثَةٌ .



اِقْتَرَبَ الْحَكيمُ الدَّميمُ بَعْدَ حينٍ مِنْ ياسَمين وَقالَ لَها: «مَوْلاتِي، أَنا رَسُولُ الْأَميرِ، جِئْتُ آخُذُكِ إِلَيْهِ. إِنَّهُ يَنْتَظِرُكِ فِي اسْتِراحَةٍ مَلَكِيَّةٍ أُخْرى سَيَنْطَلِقُ الْمَوْكِبُ الْمَلَكِيُّ مِنْها.»

قالَتِ الْأَميرَةُ ، وَقَدْ ساوَرَها الشَّكُ : «وَكَيْفَ أُصَدِّقُ أَنَّكَ فِعْلَا رَسُولُ الْأَميرِ ؟» أَجَابَ الْحَكيمُ الدَّميمُ : «أَطْلَعَني الْأَميرُ عَلى سِرِّ التَّحَكُّم ِ بِالْحِصَانِ . وَلَا أَظُنُّ أَنَّهُ يُطْلِعُني عَلى مِثْلِ هٰذَا السِّرِ لَوْ لَمْ أَكُنْ رَسُولَهُ .» وَهٰكَذَا جَازَتِ الْحَيلَةُ عَلَى الْأَميرَةِ . يُطْلِعُني عَلى مِثْلِ هٰذَا السِّرِ لَوْ لَمْ أَكُنْ رَسُولَهُ .» وَهٰكَذَا جَازَتِ الْحَيلَةُ عَلَى الْأَميرَةِ .

حَمَلَ الْحَكيمُ الدَّميمُ ياسَمين وَوَضَعُها وَراءَهُ عَلَى الْحِصانِ وَطارَ بِها بِسُوْعَةٍ عَظيمةٍ. وَأَتْ يَاسَمينُ الْمَدينَةَ تَخْتَفي عَنِ الْأَبْصارِ ، وَرَأَتْ نَفْسَها تَقْطَعُ سُهولًا وَجِبالًا فَأَدْرَكَتْ أَنَّ يَاسَمينُ الْمَدينَةَ تَخْتَفي عَنِ الْأَبْصارِ ، وَرَأَتْ نَفْسَها تَقْطَعُ سُهولًا وَجِبالًا فَأَدْرَكَتْ أَنْ يَاسَمينُ الدَّميمَ قَدْ خَدَعَها . صَرَخَتْ بِهِ : «إلى أَيْنَ تَطيرُ بِي؟»

لَمْ يُجِبْهَا الْحَكَيمُ لَكِنَّهُ ضَحِكَ ضِحْكَةً خَبِيثَةً عالِيَةً، وَتابَعَ طَيَرانَهُ السَّرِيعَ. كانَ الْحَكيمُ يُدْرِكُ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَهْرُبَ إِلَى مَمْلَكَةٍ أُخْرَى بَعِيدَةٍ، فَظَلَّ يُتابِعُ طَيَرانَهُ ساعاتٍ لا يَتَوَقَّفُ إِلّا لِبَعْضِ الرَّاحَةِ. أَخيرًا حَطَّ في أَرْضٍ بَرِّيَّةٍ خَضْراءً، يَمُرُّ فيها جَدْوَلُ ما عِصافٍ، وَتَمْرَحُ فيها غِزْلانُ وَأَرانِبُ.

فَجْأَةً أَحاطَ بِياسَمين وَالْحَكيم وَالْحِصانِ عَدَدُ مِنَ الْجُنودِ يَلْبَسونَ ثِيابًا غَريبَةً وَيَرْكَبونَ خُيولًا سَريعَةً. وَكَانَ أُولَئِكَ مِنْ حُرّاسِ سُلْطانٍ شابً اتَّفَقَ أَنَّهُ كَانَ يَصْطادُ في تِلْكَ الْبُقْعَةِ الْجَميلَةِ مِنْ سَلْطَنتِهِ.





بَهَرَتْ يَاسَمِينَ بِجَمَالِهَا السُّلْطَانَ، فَرَاحَ يَتَأَمَّلُهَا وَيَتَسَاءَلُ عَمَّا يَجْعَلُها تَقْطَعُ الْبَرِّيَّةَ مَعَ ذَلِكَ الْكَهْلِ الدَّمِيمِ. ثُمَّ خاطَبَ الْحَكيمَ قائِلًا:

«مَنْ أَنْتَ، وَمَنْ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي مَعَكَ؟»

«أَنا حَكيمٌ مِنْ حُكَماءِ الشُّرْقِ، وَهٰذِهِ زَوْجَتي.»

صَرَخَتْ ياسَمين قائِلَةً : «إنَّهُ كاذِبٌ ! لَقَدْ خَطَفَني وَجاءَ بي إلى هُنا دونَ إرادَتي . »

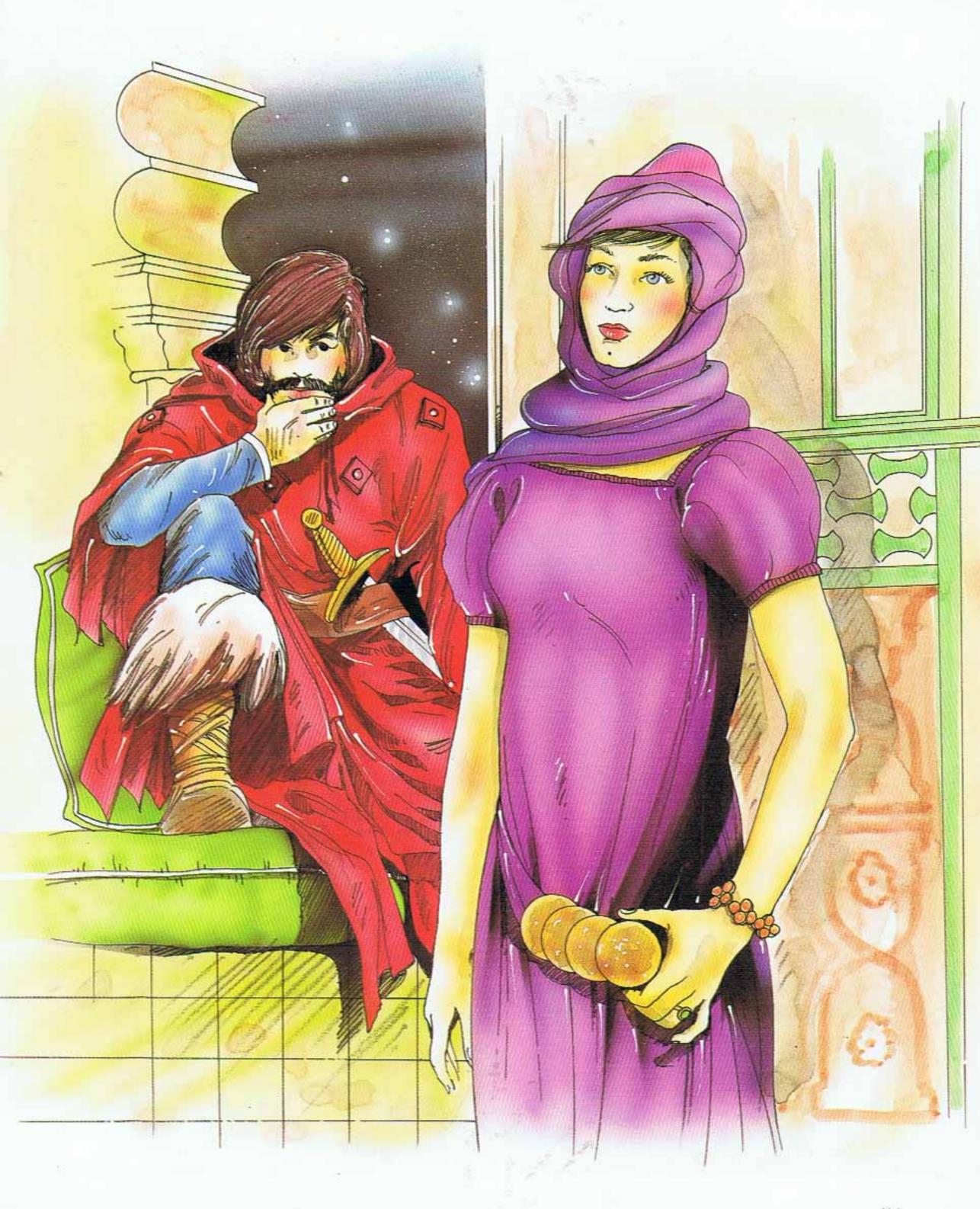

رَمَى السُّلُطَانُ الْحَكيمَ الدَّميمَ فِي السِّجْنِ. أَمَّا الأَميرَةُ ياسَمين فَقَدْ أَنْزَلَها فِي قَصْرِهِ، وَجَعَلَ فِي خِدْمَتِها عَدَدًا مِنَ الْوَصيفاتِ. وَمَعَ مُرورِ الْأَيّامِ مِالَ قَلْبُهُ إِلَيْها. وَخَافَتْ ياسَمين أَنْ يُجْبِرَها يَوْمًا عَلَى مَالَ قَلْبُهُ إِلَيْها. وَخَافَتْ ياسَمين أَنْ يُجْبِرَها يَوْمًا عَلَى مالَ قَلْبُهُ إلَيْها. وَخَافَتْ ياسَمين أَنْ يُجْبِرَها يَوْمًا عَلَى

الزَّواجِ مِنْهُ، فَحَبَسَتْ نَفْسَها في غُرْفَتِها، وَراحَتْ تُرَدِّدُ أَمامَهُ، كُلَّما الزَّواجِ مِنْهُ، فَكَبَسَتْ نَفْسَها في غُرْفَتِها، وَراحَتْ تُرَدِّدُ أَمامَهُ، كُلَّما اسْتَدْعاها: «يا مَوْلايَ، حِصاني الْعاجِيُّ خَطير، حِصاني الْعاجِيُّ يَطير!» وَكانَ أَنْ ظَنَّها السُّلُطانُ مَجْنُونَةً فَأَخَذَ يَتَجَنَّبُها.

كَانَ الْأَميرُ أَشْرَفَ فِي هَاذِهِ الْأَثْنَاءِ يَجُولُ فِي الْبِلادِ بَحْثًا عَنْ يَاسَمَين. وَكَانَ حَيْثُما يَنْزِلُ يَسْأَلُ عَنْ حَكيم دَميم وَأَميرَةٍ فَاتِنَةِ الْجَمالِ وَحِصانٍ طَائِرٍ مِنَ الْعَاجِ وَالْآبَنوسِ. وَكَثيرًا مَا كَانَ النَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنْهُ وَيَحْسَبُونَهُ هُوَ أَيْضًا مَجْنُونًا.

أَخيرًا وَصَلَ إِلَى بَلَدِ ذَٰلِكَ السُّلْطانِ الشَّابِّ . نَزَلَ أَوَّلَ وُصولِهِ خانًا وَجَلَسَ يَتَناوَلُ طَعامَهُ مَعَ عَدَدٍ مِنَ النُّزَلاءِ، وَسَمِعَ أَحَدَهُمْ يَقُولُ:

«السُّلُطَانُ يُحِبُّ امْرَأَةً مَجْنُونَةً تَرْعُمُ أَنَّ عِنْدَها حِصانًا يَطيرُ.» أَدْرَكَ أَشْرَف أَنَّ تِلْكَ هِي يَاسَمِين، وَعَزَمَ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ إِلَى السُّلُطَانِ وَيَرْوِيَ لَهُ حِكَايَتَهُ.

كانَ الْحَكيمُ طَوالَ الْوَقْتِ يُفكِّرُ فِي خُطَّةٍ لِلْهَرَبِ. وَفِي إِحْدى اللَّيالِي أَخَذَ يَئِنُّ وَيَتَوَجَّعُ ، وَرَجا حُرَّاسَهُ أَنْ يَسْمَحُوا لَهُ بِإِغْلاءِ بَعْضِ الْأَعْشابِ الطِّبِيَّةِ الَّتِي تُساعِدُ عَلى شِفاءِ الْأَوْجاعِ وَإِنْعاشِ الْأَجْسامِ. سَمَحَ الْحُرّاسُ لَهُ بِذَلِكَ وَالْتَفّوا حَوْلَهُ يَسْتَفْسِرونَ عَنْ تِلْكَ الْأَعْشابِ الْعَجِيبَةِ. وَقَدْ دَعاهُمُ الْحَكيمُ إلى تَذَوُّقِ شَرابِ تِلْكَ الْأَعْشابِ فَفَعَلوا ، الْأَعْشابِ الْعُجَيبَةِ. وَقَدْ دَعاهُمُ الْحَكيمُ إلى تَذَوُّقِ شَرابِ تِلْكَ الْأَعْشابِ فَفَعَلوا ، وَأَعْجَبَهُمْ مَذَاقَهُ فَشَرِبوا كُلُّهُمْ مِنْهُ إلّا الْحَكيمَ ، فَإِنَّهُ تَظاهَرَ بِالشُّرْبِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ. وَمَا هِيَ إلّا لَحَكيمُ الْأَعْشابِ الْمُحَدِّرَةِ ، وَأَسْرَعَ الْحَكيمُ عَنْ السَّجْنِ . وَمَا يَتَنَكَّرُ فِي ثِيابِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَيَخْرُجُ مِنَ السَّجْنِ .



قَدَّرَ الْحَكيمُ، بَعْدَ ما سَمِعَهُ مِنْ أَخْبارٍ ، أَنَّ ياسَمين تَتَظاهَرُ بِالْجُنونِ. في الْيَوْمِ التّالي تَنكَّرَ في زِيِّ طَبيبٍ وَأَسْرَعَ إلى الْقَصْرِ . لَكِنَّهُ عِنْدَما دَخَلَ الْبَلاطَ جَمَدَ في مَكانِهِ ، فَقَدْ رَأَى الْأَميرَ أَشْرَف يَجْلِسُ إلى جانِبِ السُّلْطانِ .

كَانَ أَشْرَفَ قَدْ قَابَلَ السُّلْطَانَ وَرَوى لَهُ حِكَايَتَهُ. وَكَانَ هُوَ وَالسُّلْطَانُ يَتَوَقَّعَانِ أَنْ يُعالِمُ أَنْ يَعَالِمُ أَنْ يَعَالِمُ أَنْ يَعَالِمُ أَنْ يَعَالِمُ الْفَخِ الْحَكِيمُ الْهَارِبُ أَخْذَ الْحِصانِ وَاخْتِطافَ الْأَميرَةِ. وَهٰكَذَا وَقَعَ الْحَكيمُ فِي الْفَخِ الْعَالِمُ الْهَارِبُ أَخْذَ الْحِصانِ وَاخْتِطافَ الْأَميرةِ. وَهٰكَذَا وَقَعَ الْحَكيمُ فِي الْفَخِ الْفَخِ الْفَخِ الْفَخِ الْفَخِ الْفَخَ اللهُ ا

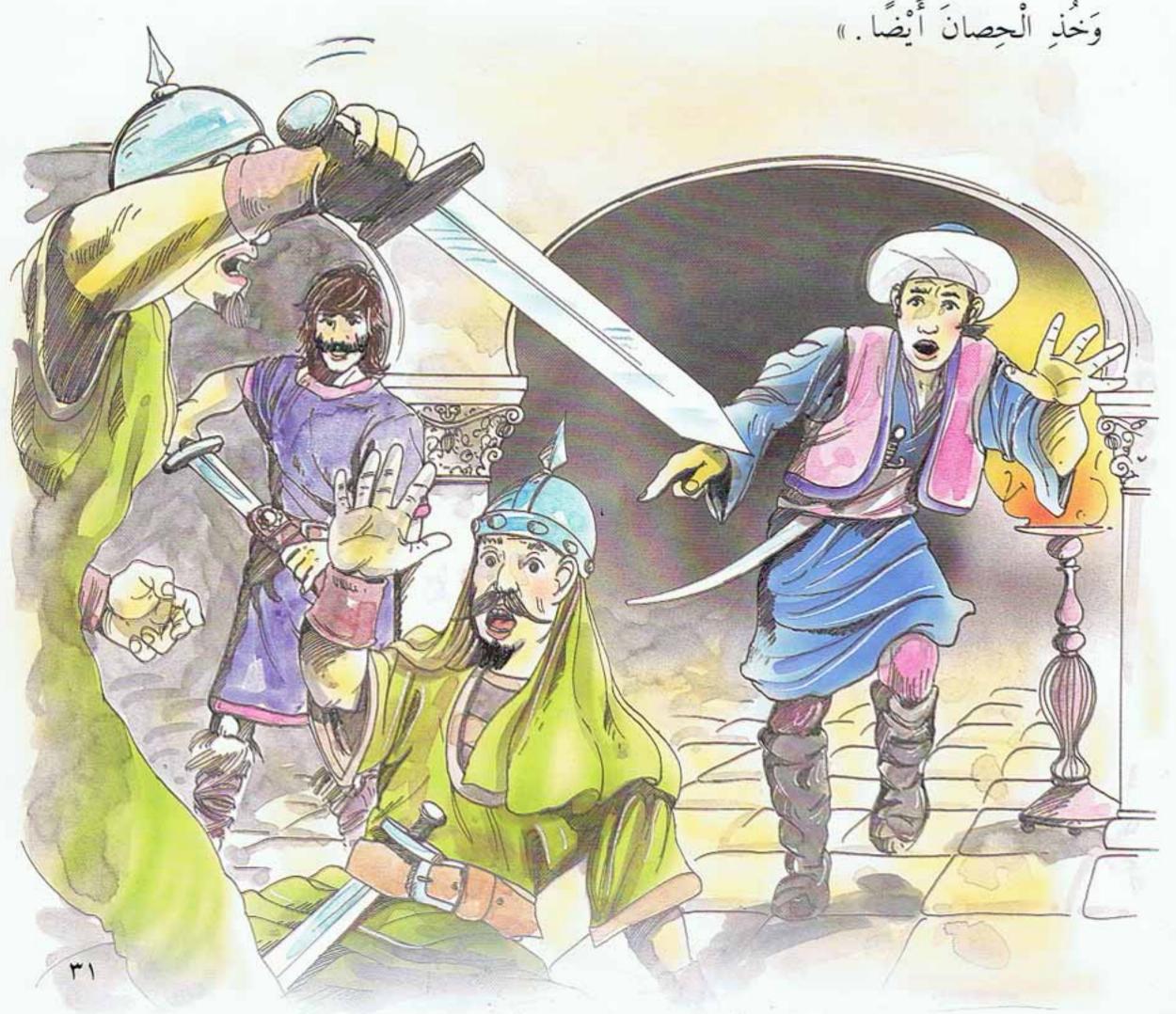



عادَ أَشْرَفَ وَياسَمين بِحِصانِهِما وَتَزَوَّجا وَعاشا حَياةً سَعيدَةً. وَكانا في كُلِّ عام يَحْمِلانِ الْهَدايا وَيَرْكَبانِ الْحِصانَ الطّائِرَ وَيَزورانِ والِدَي الْأَميرَةِ ياسَمين. وَكَثيرًا ما كانَّ الْأَميرُ أَشْرَف وَعَشُهُ الْمَلِكُ يَتَحَدَّثانِ عَنِ الْمُغامَراتِ الَّتِي قامَ بِها أَشْرَف وَعَنِ الْحِصانِ الطّائِرِ الَّذي حَيَّرَ الْمَلِكُ وَفُرْسانَهُ.

أُمَّا الْحَكيمُ الدَّميمُ فَلَعَلَّكَ لا تَسْتَغْرِبُ إذا عَلِمْتَ أَنَّهُ فَرَّ ثانِيَةً مِنَ السِّجْنِ. لَكِنَّهُ لَمْ يَجْرُؤُ عَلَى دُخولِ بِلادِ أَشْرَف، بَلْ هَرَبَ إلى بِلادٍ بَعيدَةٍ. وَلَعَلَّهُ كَانَ يَسْعَى إلى أَنْ يَصْنَعَ يَجْرُؤُ عَلَى دُخولِ بِلادِ أَشْرَف، بَلْ هَرَبَ إلى بِلادٍ بَعيدَةٍ. وَلَعَلَّهُ كَانَ يَسْعَى إلى أَنْ يَصْنَعَ حِصانًا طائِرًا جَديدًا، وَيَحْتَالَ عَلَى أَميرٍ جَديدٍ، لَكِنَّ هٰذِهِ حِكَايَةُ أُخْرى.

## كتب الفراشة - حكايات محبوبة

۲۰. شمنسة

٢١. دُت الشّتاء

٢٢. الغَزال الذّهبيّ

٢٣. جمار المعلم

٢٤. نور النّهار

٢٥. الماجد أبو لحية

٢٦. البيِّغاء الصغير

٢٧. شجرة الأسرار

٢٨. الثعلب التائب

٢٩. زنبقة الصخرة

. ٣٠. عودة السندباد

٣١. سارق الأغاني

٣٢. التفّاحة البلوريَّة

٣٣. على بابا

واللصوص الأربعون

٣٤. علاء الدين

والمصباح العجيب

٣٥. الحصان الطائر

٣٦. القصر المهجور

١. ليلى والأمير

٢. معروف الإسكافي

٣. الباب الممنوع

٤. أبو صير وأبو قير

٥. ثُلاث قصص قصيرة

٦. الابن الطَّيِّب

وأخواه الجحودان

٧. شروان أبو الدّباء

٨. خالد وعايدة

٩. جحا والتّجار الثّلاثة

١٠. عازف العود

١١. طربوش العروس

١٢. مهرة الصّحراء

١٣. أميرة اللَّولو

١٤. بساط الريح

١٥. فارس السَّحاب

١٦. حلَّاق الإمبراطور

١٧. عِملاق الجزيرة

١٨. نبع الفرس

١٩. تلَّة البلُّور

# مكتبة لبئنات ناشرون ش.م.ل. زقاق البلاط - ص.ب : ٩٢٣٢-١١

بيروت ، لبشنات

@ الحقوق الكاملة محفوظة لمكتبة لبثنان ناشِرُون ش.م.ل . 1990

الطبعة الأولحك ، ١٩٩٥

طبع في لبننات

رقم الكتاب 01C195203

## 

## حِكَايَات عَ بُوبَة ٣٥. الحصان الطَّائر

إنّ القوّة إذا اقترنت بالشرّ قد تنقلب حتى على صاحبها. يأتي إلى قصر الملك ثلاثة رجال. يحمل أوّلهم طاووسًا ذهبيًّا يصبح كلّ ساعة من ساعات الليل والنهار. ويحمل الثاني بوقًا نحاسيًّا يحرس بوّابة المدينة. ويصطحب الثالث حصانًا عاجيًّا يزعم أنّه يطير. ما قصّة هؤلاء الرجال الثلاثة؟ هل ينجح صاحب الحصان في الوصول إلى ما كان يطمع به؟ وهل يستطيع الأمير الشاب أن يكشف سرّ الحصان، أو يقوى على خوض المغامرات التي يتطلّبها ذلك؟ إنّها حكاية ساحرة شيقرأها أبناؤنا بشوق شديد.





مكتبة لبئنات ناشِهُون